### الدولة الإسلامية

# المكتب المركزي لمتابعة الدوواين الشرعية

الرقم: ١٥٥

التاريخ: ۲۲\۸\۲۲

7.17/0/79

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المجاهين نبيّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعدُ، فقد قال الله تعالى: {وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا} [الإسراء: ٥٣].

انتشرت في الآونة الأخيرة بين جنود الدولة الإسلامية قضيّة أدّت للخلاف بعض المسائل التي تنازعتها القلوب والألسن وأفضت لفساد ذات البين بينَ المتنازعين، وهذه من المسائل التي لم نتهاون فيها يوماً وقد حدِّرتا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفها بأنها الحالقة للدين فقال: (فإن فساد ذات البين هي الحالقة) . وقد وقفنا على أصل المسألة المختلف فيها والتي تتعلق بحكم من توقف في تكفير المشركين المنتسبين للإسلام وما تفرع عنها من أقوال، وتحصل لدينا أن الذي تنازع الأمر قولان جانبا الصواب بين إفراط وتفريط. وسيأتي بإذن الله تفصيل القولين وما ندين الله تعالى أنه الحق في المسألة.

#### - القول الأول:

من توقف في تكفير المشركين (العابدين لغير الله) المنتسبين للإسلام، فهو مشرك مثلهم، لأن تكفيرهم من أصل الدين، فالمتوقف فهم مو كمن عبد غير الله، وهو ملحق بهم في الإسلام والحكم مطلقاً.

- القول الثانى:

إن التكفير ليس من أصل الدين بل من لوازمه، فالمتوقف في تكفير المشركين المنتسبين للإسلام لا يكفرحتى تقام عليه الحجة وتزال الشبهة وينقطع تأويله.

- المقصود بعبارة (أصل الدين) في كلا القولين: مو ما يثبُت به التوحيد قبل الحجة الرسالية.

#### وبعد مراجعة ما خيض فيه نقول مستعينين بالله:

١. إن القول الأول متضمن لمعنى فاسد، إذ أن الشرك الأكبر له حقيقة وصفة إن تحققت أطلق اسم "المشرك" على من تلبس بها، فلو ساوينا المتوقف عن التكفير بمن عبد غير الله مطلقاً، فسيلزم منه تكفير من توقف فيه حتماً لأن الشرك الأكبر لا عذر فيه بالجهل، فالمتوقف (على قول الطرف الأول) مشرك كالأول، وبلزم منه أن الذي يتوقف فيه أيضاً مشرك، وهكذا.

وهذا لازم حقيقي وغير متوهم لهذا التأصيل، ويفضي للتكفير البدعي الباطل بالتسلسل، وهو دليل على أن هذا القول محدث وناشئ عن فهم خاطئ للنصوص ولا يمكن ضبطه، وهو مردود لبطلان لازمه.

Y. إن القول الثاني متضمن لمعنى فاسد، وهو يجعل من تكفير المشركين بمنزلة المسائل الخفية التي لا يمكن فها إقامة الحجة وتكفير المتوقف ما دام عنده شهة أو تأويل بذلك، وهذا في حقيقته تعطيل فاسد لناقض مجمع عليه من نواقض الإسلام، إذ أن ورود الشهة أمر طارئ يجب إزالته في دولة إسلامية تحكم بالشريعة، أما جعل هذا الشيء الطارئ أصلاً تبنى عليه الأحكام فإنه تعطيل لهذه الأحكام ومناقضة لمعاني إظهار الدين، وهو خلاف المنقول عن أئمة الدين وخاصة أئمة الدعوة النجدية رحمه الله.

٣. يُمنع الخوض بمصطلعي (الأصل واللازم) في معنى لا إله إلا الله والكفر بالطاغوت بهذه الطريقة الجدلية، وذلك لأنه قول محدث لا ثمرة له ولم يكلفنا الله به، ويلزم منه لوازم فاسدة، كإخراج ما ثبت بالحجة الرسالية من أصل دين المسلمين بناء على هذا التعريف (مثل الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم)، كما إنه أفضى للنزاع بين المجاهدين حول ما يدخل في معنى الأصل وما يخرج منه، وهذا هو عين ما نحذر منه ونسعى لمنعه لأن الخلاف في هذه القضية الخطيرة سيؤدي لتبديع وتكفير المخالف ظلماً وبغياً (كون القضية المختلف فيها هي نفس كلمة التوحيد)، وهذا ما لا يمكن القبول به في الدولة الإسلامية، خاصة وأن الذين اختلفوا فيه هم مجاهدون في سبيل الله كفروا بالطواغيت وكفّروهم وعادوهم وقاتلوهم وأظهروا البراءة منهم ومن أتباعهم.

وقد سئل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب تقبله الل في الشهداء، عن مسألة مماثلة:

### (المسألة السادسة: في الموالاة والمعاداة، هل هي من معنى لا إله إلا الله، أو من لوازمها؟

الجواب: أن يقال: الله أعلم، لكن بحسب المسلم أن يعلم: أن الله افترض عليه عداوة المشركين، وعدم موالاتهم، وأوجب عليه محبة المؤمنين وموالاتهم، وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان، ونفى الإيمان عمن يواد من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم، أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله أو لوازمها، فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك، إنما كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك وأوجبه، وأوجب العمل به، فهذا هو الفرض والحتم الذي لا شك فيه، ومن عرف أن ذلك من معناها، أو من لازمها فهو حسن، وزيادة خير، ومن لم يعرفه فلم يكلف بمعرفته، لا سيما إذا كان الجدال والمنازعة فيه، مما يقضى إلى شرواختلاف، ووقوع فرقة بين المؤمنين، الذي قاموا بواجبات الإيمان، وجاهدوا في الله، وعادوا المشركين، ووالوا المسلمين، فالسكوت عن ذلك متعين، وهذا ما ظهرلي، على أن الاختلاف قرب من جهة المعنى، والله أعلم).

٤. يُمنع استعمال عبارة (تكفير العاذر) لوصف حكم المتوقف في تكفير المشركين المنتسبين للإسلام
لأنها عبارة غير منضبطة.

ومع قولنا بعدم العُذر بالجهل في الشرك الأكبر، إلا أنه لا يلزم من هذا القول المحدث (العذر بالجهل) أن العاذر يتوقف في التكفير، لأن من هؤلاء من يعذر بالجهل ولكنه يكفر المشركين لأن الحجة عنده قائمة عليهم فلا يكون متوقفاً.

كما إن التوقف في تكفير المشركين لا ينحصر في مسألة العذر بالجهل فلربما توقف عن تكفيرهم كِبراً وإباءً واتباعاً للهوي أو لاستشهاده بالنصوص المجملة الدالة على فضائل لا إله إلا الله.

فعبارة (تكفير العاذر) عبارة غير منضبطة في وصف المتوقف عن تكفير المشركين الذي قصدهم أهل العلم في هذا الناقض.

- ه. إن المتوقف في تكفير المشركين (المنتسبين للإسلام) مرتكب لناقض مجمع عليه، وكفره مبني على قياة الحجة في المسألة بخلاف الذي عبد غير الله.
- وتكفير المشركين مسألة تثبت بنصوص ظاهرة متواترة يستوى في فهمها الناس، وقيام الحجة فها هو ببلوغ القرآن حقيقة أو حكماً، قال تعالى: {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ} [الأنعام: ١٩].

قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: (واعلموا: أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله، أو صار مع المشركين على الموحدين ولو لم يشرك، أكثر من أن تحصر، من كلام الله، وكلام رسوله، وكلام أهل العلم كلهم) . وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله: (ويقال: كتاب الله وسنة رسوله، وأقوال أهل العلم، صريحة متوافرة متظاهرة، على تكفير من دعا غير الله، وناداه بما لا يقدر عليه إلا الله... والقرآن كله دال على هذا المعنى، مقرر له، وإن اختلفت الطرق والأوجه في بيانه والتنبيه عليه) . وقال بعض علماء الدعوة النجدية: (فإن الذي لا يكفر المشركين، غير مصدق بالقرآن، فإن القرآن قد كفر المشركين، وأمر بتكفيرهم، وعداوتهم وقتالهم) .

- إلا أن هذه المسألة قد يطرأ على الخفاء في بعض المشركين المنتسبين للإسلام، وذلك لفشو الجهل وضعف الدعوة وانتشار الشبه، وهنا تقوم الحجة ببيان النصوص الصريحة الدالة على كفر هؤلاء المشركين، فإن توقف بعد البيان كفر، قال الشيخ سليمان بن عبد الله تقبله الله: (فإن كان شاكاً في كفرهم أو جاهلاً بكفرهم، بُينت له الأدلة من كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفرهم، فإن شك بعد ذلك أو تردد، فإنه كافر بإجماع العلماء: على أن من شك في كفر الكافر، فهو كافر).
- فإن ظهرت المسألة بظهور الدين وعلو صوته وبلوغ دعوته (كما يحصل في الدولة الإسلامية أعزّها الله)، فلا اعتبار للشهة في تعطيل الحكم الشرعي، وهذا ما عرف عن أئمة الهدى في الدعوة النجدية ممن تصدى لهذه المسألة ومات على الخير، قال بعض أئمة الدعوة رحمهم الله: (فمن لم يكفر المشركين من الدولة التركية، وعباد القبور، كأهل مكة وغيرهم، ممن عبد الصالحين، وعدل عن توحيد الله إلى الشرك، وبدل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالبدع، فهو كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم، ويبغضهم، ويحب الإسلام والمسلمين، فإن الذي لا يكفر المشركين، غير مصدق بالقرآن، فإن القرآن قد كفر المشركين، وأمر بتكفيرهم، وعداوتهم وقتالهم)\(^\text{V}\).

وواجب على الدعاة وطلبة العلم في الدولة الإسلامية أن يحذروا الناس من الشرك والوقوع فيه أو التوقف في تكفير المشركين، وأن يكشفوا شهات المجادلين عنهم قياماً بواجب النذارة والتبليغ، وهذا هو دين الأنبياء عليهم السلام، وهذا يكون ظهور الدين.

قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله: (تعريف أهل العلم للجهال بمباني الإسلام، وأصول الإيمان والنصوص القطعية والمسائل الإجماعية حجة عند أهل العلم، تقوم بها الحجة، وتترتب عليها الأحكام، أحكام الردة وغيرها، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ عنه، وحثّ على ذلك، وقال الله في الاحتجاج والنذارة في كتابه العزيز: {لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ} [الأنعام: ١٩])، إلى أن قال رحمه الله: (وبالجملة: فالحجة في كل زمان أنما تقوم بأهل العلم ورثة الأنبياء)^.

فظهور مسألة تكفير المشركين هو الأصل، ونحن في دولة تحكم بشريعة الله، وفرض لازم على الدعاء فها أن ينذروا ويبلغوا ويُعملوا الأحكام الشريعة ويزيلوا ما علق فها من شبه، ومن ذلك تكفير من توقف في تكفير المشركين المنتسبين للإسلام، لا أن يبنوا على شبه المبطلين ويجعلوها أصلاً معطلاً للحكم الشرعي المجمع عليه، والعياذ بالله.

وإننا نذكر أبنائنا جنود الدولة الإسلامية بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم، ووجوب الإجتماع ونبذ التفرق والتباغض والتنازع، قال تعالى: { وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا وَلاه الله أمرهم، ووجوب الإجتماع ونبذ التفرق والتباغض والتنازع، قال تعالى: { وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ } (الأنفال: ٤٦]، وقال: { إِنَّ اللّهِ ثُمَّ يُنتِئُمُ مِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } [الأنعام: ١٥٩]، وقال دينهُ مُ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنتِئُمُ مِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } [الأنعام: ١٥٩]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة)، قالوا: بلى، قال: (صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة) ، وفي رواية (لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين)، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

- ١. رواه الترمذي وقال: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ).
- ٢. الدرر السنية في الأجوبة النجدية (٨/١٦٦).
  - ٣. الدرر السنية في الأجوبة النجدية (١٠/٨).
- ٤. الدرر السنية في الأجوبة النجدية (١٢/١٩٠).
  - ٥. الدرر السنية في الأجوبة النجدية (١٩١/٩).
  - ٦. الدرر السنية في الأجوبة النجدية (١٦٠/).
  - ٧. الدرر السنية في الأجوبة النجدية (١٩١ ٢٩).
- ٨. مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام (١/٢٠٧).
  - ٩. رواه الترمذي وقال: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ).